## من نوادر وطرائف العرب

7

## اخْتبارُ الْعَقْلِ



كَانَ امْرُوُ الْقَيْسِ شَاعِرًا مِنْ أَشْهَرِ وأَشْعَرِ شُعَرَاءِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .. وقَدْ عُلَقَتْ إِحْدَى قَصَائِدهِ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ الْشَرَّفَةِ ، الْجَاهِلِيَّةِ .. وقَدْ عَصَائِدهِ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ الْشَرَّفَةِ ، وصَارَتْ مِنْ أَشْهَرِ الْمُعَلَقَاتِ .. وقَدْ قَضَى الشَّطْرَ الأَكْبَرَ مِنْ حَيَاتِهِ وصَارَتْ مِنْ أَشْهَرِ الْمُعَلَقَاتِ .. وقَدْ قَضَى الشَّطْرَ الأَكْبَر مِنْ حَيَاتِهِ هَائِمًا عَلَى وَجْهِهِ إِللهَ وهِ ومُجُونِهِ .. وقَضَى الشَّطْرَ الآخَر مَنْ عُمْرِهِ هَائِمًا عَلَى وَجْهِهِ أَيضًا ، حَتَّى يَشْأَرَ لأَبِيهِ الشَّطْرَ الآخَر مَنْ عُمْرِهِ هَائِمًا عَلَى وَجْهِهِ أَيضًا ، حَتَّى يَشْأَرَ لأَبِيهِ اللهَ عُلَى قَتْلَهُ ابْنُ حُجُر الكِنْدِيُّ مَلِكُ بَنِي أَسَد ، واغْتَصَب مُلْكَهُ ، الذَى قَتَلَهُ ابْنُ حُجُر الكِنْدِيُّ مَلِكُ بَنِي أَسَد ، واغْتَصَب مُلْكَهُ ، للمَّي الذَى قَتَلَهُ ابْنُ حُجُر الكِنْدِيُّ مَلِكُ بَنِي أَسَد ، واغْتَصَب مُلْكَهُ ، لكَمَّ لكَهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ ثَأْرَ أَبِيه ، أَوْ يَسْتَعِيدَ مُلْكَهُ ، وقَدْ شَمِّي



وكَانَ امْرُؤُ الْقَيْسِ قَدْ أَقْسَمَ أَلَا يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً حَتَّى يَخْتَبِرَ عَقْلَهَا وَذَكَاءَهَا وفِطْنَتَهَا وَفِرَاسَتَهَا .. وقَدْ أَعَدُ اخْتِبَارًا لِذَلِكَ ، ورَاحَ يُجَرِّبُه عَلَى كُلِّ امْرَأَةً يَتَقَدَّمُ لِخِطْبَتِهَا ، فلَمْ تَنْجَحِ امْرَأَةٌ واحِدَةٌ فِي يُجَرِّبُه عَلَى كُلِّ امْرَأَةً يَتَقَدَّمُ لِخِطْبَتِهَا ، فلَمْ تَنْجَحِ امْرَأَةٌ واحِدَةٌ فِي ذَلِكَ الاخْتَبَار ..

وذَاتَ يَوْمٍ كَانَ امْرُؤُ الْقَيْسِ مُجْتَمِعًا فِي سَمَرٍ مَعَ مَجْمُوعَةٍ مِنْ أصْدقَائه ، فقال لَهُ أحَدُهُمْ :

-قدْ أَتْعَبْتَنَا وَحَيَّرْتَنَا مَعَكَ يَا امْرَأَ الْقَيْسِ . . كُلِّمَا خَطَبْنَا لَكَ وَاحِدةً وَاحِدةً مِنْ نِسَاءِ الْعَرَبِ لَمْ تُعْجِبْكَ ، بِرغْم مَا تَتَمَتَّعُ بِهِ كُلُّ وَاحِدةً مِنْ عِزْ وَحَسَبٍ وَجَمَالٍ وَنَسَبِ !!



وقَالَ آخَرُ مَازِحًا :

- هَذِهِ هِيَ عَادَةُ الشُّعَرَاءِ ، فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ . . دَائِمًا يَهِيمُونَ فِي الخُيَالِ ويَجْرُونَ وَرَاءَ النَّحَالِ . .

فقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:

- أَنَا لا أَطْلُبُ المُحَالَ ، ولا أَهِيمُ وَرَاءَ الخَيَالِ ، كَمَا تَظُنُّونَ يا إِخْوَان ..

فقَالَ صَديقٌ ثَالتٌ :

- وَمَاذَا تُسَمَّى رَفْضَكَ الزُّواجَ مِنْ كُلِّ مَنْ رُشُحْنَ لَكَ ؟! فقالَ امْرُؤُ الْقَيْس :

لقد آليت على نفسى ، وأقسمت على ذلك أيمانًا مُعَلَظة ، الا أتزوج إمراق حتى أسالها عن ثلاثة أشياء ، فإن عرفتها تزوجتها ، وإلا فلا وألف لا ... فقال صديق رابع :

> - ومَا هِيَ هَذِهِ الأَشْيَاءُ الثَّلاثَةُ يَا امْرَأَ الْقَيْسِ ؟! فَقَالَ امْرُو الْقَيْسِ:

> > ـ هِي ثَمَانٍ وأرْبَعَةٌ واثْنَانِ . .

فَنَظَر الأصْدقَاءُ بَعْضُهُمْ لبَعْض ، وقَالَ أَحَدُهُمْ مُسْتَخفًا :



- طَالَما أَنَّ هَذَا شَرْطُكَ لِلزَّواجِ ، فَثِقْ بِأَنَّكَ لَنْ تَتَزَوَّجَ أَبَدًا . . فَقَالَ امْرُوُ الْقَيْس :

ـ لَمَاذَا ؟!

فقَالَ الحاضرونَ في نَفَس وَاحد :

- لأنَّكَ لَنْ تَجِدَ امْرأَةً تَعْرِفُ الْمُرَادَ مِنْ هَذِهِ الأَلْغَازِ . .

مَضَتْ أَيَّامٌ بَعْدَ ذَلكَ ..

وَذَاتَ لَيْلَةٍ كَانَ امرؤُ الْقَيْسِ مُسَافِرًا فِي الصَّحْرَاءِ عَلَى ظَهْرِ جَوَادهِ ، فَقَابَلَ رَجُلاً عَرَبيًا يَسيرُ مَعَ ابْنَةٍ لَهُ جَمِيلةٍ كَأَنَّهَا الْبَدْرُ فِي لَيْلَة تَمَامِهِ ، فَحَيَّاهُ ، ثُمَّ سَأَلَ الْفَتَاةَ قَائِلاً :

\_مَا ثَمَانِ وأَرْبَعَةٌ واثْنَان يَا فَتَاةُ ؟!

فَتَبَسُّمَتِ الْفَتَاةُ وَقَالَتْ:

\_أمًّا الشَّمَانِي فَأَطْبَاءُ الْكَلْبَةِ ﴿ أَىْ حَلَماتُ ضِرْعِ الْكَلْبَةِ ﴾ . . وأمَّا الأَرْبَعَةُ فَهِي أَخْلاَفُ النَّاقَةِ ﴿ أَىْ حَلَمَاتُ ضِرْعِ النَّاقَةِ . . وأمَّا الأَثْنَانِ فَهُمَا ثَدْيَا الْمَرْأَة . .

فَهَتَفَ امْرُو الْقَيْسِ وَصَاحَ فَرحًا:

\_ أَحْسَنْت واللَّه يَا فَتَاةُ . . أَنْت أَذْكَى مَنْ قَابَلْتُ مِنَ النِّسَاء . .

لَقَدْ بَحَثْتُ عَنْكِ طَوِيلاً ، وهَأَنَذَا أَظْفَرُ بِكِ ..
ثمَّ خَطَبَ الْفَتَاةَ مِنْ أَبِيهَا ، فَتَبَسَّمَ وقَالَ لَهُ :

ـلَمْ نَتَقَابَلْ إِلا الآنَ ، ولَمْ أَعْرِفْ عَنْكَ وعَنْ قَبِيلَتِكَ شَيْئًا ،
وتَطْلُبُ مِنَى أَنْ أَزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ؟!
فقالَ امْرُو الْقَيْس :

- سَتَعْرِفُنِي مِنْ شِعْرِي يَا عَمَّاهُ . . أَنَا الْقَائِلُ : قَفَا نَبُكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ

بِسِقْطِ اللَّوي بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْملِ



فقالَ الأبُ والْفَتَاةُ :

- أَنْتَ امْرُؤُ الْقَيْسِ . . لَيْسَ فِي الْعَرَبِ مَنْ يَجْهَلُ شِعْرَكَ . .

فَقَالُ امْرُؤُ الْقَيْسِ : الله المُرُوُ الْقَيْسِ

\_إِذَنْ فَأَنْتَ تَقْبَلُ أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ ؟!

فقال الأب :

لَنْ أَجِدَ لابْنَتِي زَوْجًا خَيْرًا مِنْكَ ، وإِنْ كُنْتُ حَتَّى الآنَ لَمْ الشَّكَ عَتَى الآنَ لَمْ أُستَطِعْ تَبَيُّنَ مَلامِحِكَ بِسَبَبِ الظَّلامِ ..





\_سُوفَ تَرَانِي عِنْدُمَا آتِي إِلَيْكَ فِي وَضَحِ النَّهَارِ ، لأَسُوقَ إِلَيْكَ مَهْرَ ابْنَتِكَ . .

فُوافَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَوَافَقَ امْرُؤُ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَسُوقَ إِلَيْهَا مَهْرَهَا مِائَةً مِنَ الإبلِ وعَشْرَةً مِنَ الْعَبِيدِ وعَشْرَ جَوارٍ وَثَلاثَةَ أَفْرَاسٍ ، فقالَت الْفَتَاةُ :

\_قَبِلْتُكَ زُوْجًا ، وَلَكِنْ لِي شَرْطٌ . .

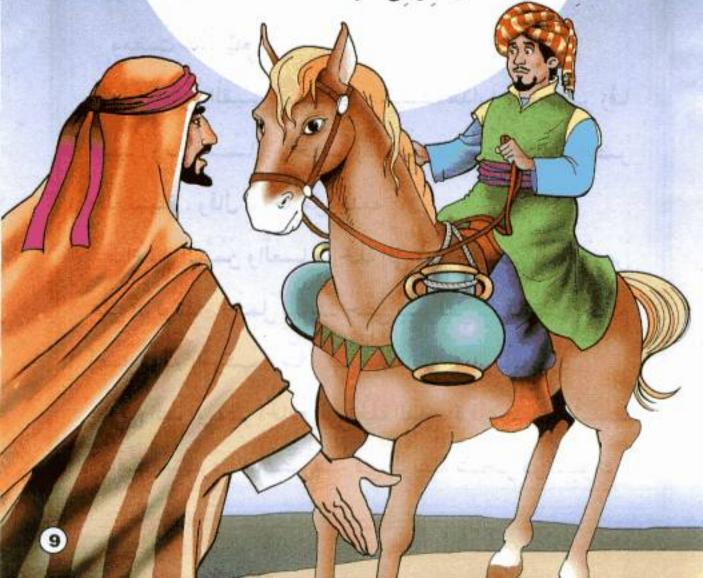

فقَالَ امْرُؤُ الْقَيْس :

\_اشْرُطى كمَا تَشَائينَ . .

فَقَالَت الْفَتَاة :

\_ سَأَسْأَلُكَ لَيْلَةَ الزُّواجِ عَنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ ، فإنْ عَرَفْتَهَا أَتْمَمْتُ الزُّواجَ ، وإلا فَلا . .

فَوافَقَ امْرُؤُ الْقَيْسِ عَلَى شَرْطِهَا ، وانْصَرَفَ كُلُّ مِنْهُمْ لِحَالِ سَبيله ..

ومَضَتْ عِدَّةُ أَيَّامٍ . .

وأرَادَ امْرُو الْقَيْسِ أَنْ يُهْدِى خَطِيبَتَهُ هَدَايَا ، فأَحْضَرَ زِقًا كَبِيرًا وَمَلأَهُ عَسَلاً ، وأحْضَرَ زِقًا آخَرَ ومَلأَهُ عَسَلاً ، وأحْضَرَ خَلَةً ثَمِينَةً ، وقَالَ لوَاحد منْ خَدَمه :

\_احْمِلِ السَّمْنَ والْعَسَلَ والحُّلَّةَ إِلَى دِيَارِ خَطِيبَتِي . . واحْرِصْ عَلَى أَنْ تَرْتَدِي أَجْمَلَ ثِيَابِكَ حَتَى تُشَرِّفَنِي . . فارْتَدَى الخَّادِمُ أَجْمَلَ ثِيَابِكَ حَتَّى تُشَرِّفَنِي . . فارْتَدَى الخَّادِمُ أَجْمَلَ ثِيَابِه ، وَرَكَبَ فَرَسًا . . ثُمُّ سَارَ قَاصِدًا دِيَارَ الْفَتَاة . .

وفِي الطَّرِيقِ نَظَرَ الخَّادِمُ إِلَى الحُّلَةِ الْفَاخِرَةِ فَأَعْجَبَتْهُ ؛ فَلَبِسَهَا وَوَاصَلَ سَيْرَهُ ، فَاعْتَرَضَهُ في طَريقه شَجَرٌ ذُو أَشْوَاك ،

فَتَعَلَّقَتْ بِهِ الْحُلَّةُ ، وانْشَقَّتْ نِصْفَيْنِ ، فَطَوَاهَا وَوَاصَلَ سَيْرَهُ .. وَمَرَّ الْخَادِمُ فِي طَرِيقِهِ بِبَعْضِ الْبَدُو ، فَطَلَبَ مِنْهُمْ مَاءً لِيَشْرَبَ وَمَرَّ الْخَادِمُ فِي طَرِيقِهِ بِبَعْضِ الْبَدُو ، فَطَلَبَ مِنْهُمْ مَاءً لِيَشْرَبَ وَيَسْقِى جَوَادَهُ ، فَلَمَّا طَالَبُوهُ بِالأَجْرِ فَتَحَ زِقَ السَّمْنِ وَزِقً السَّمْنِ وَزِقً الْعَسَلِ ، وأَعْطَاهُمْ مِنْهُمَا ، فَلَمَّا سَأَلُوهُ عَنْ نَسَبِهِ ، قَالَ لَهُمْ : الْعَسَلِ ، وأَعْطَاهُمْ مِنْهُمَا ، فَلَمَّا سَأَلُوهُ عَنْ نَسَبِهِ ، قَالَ لَهُمْ : إِنَّهُ ابْنُ عَمُ امْرِئُ الْقَيْس ..

وبعد رحْلة شَاقَة وطويلة وصل الخادم إلى ديار الفيتاة ،



وسَأَلَ عَنْ أَبِيهَا فَوجَدَ أَنَّهُ خَارِجَ الْقَبِيلَةِ ، وكَذَلِكَ لَمْ يَجِدُ أُمَّهَا وَلا أَخَاهَا ، فَقَدَّمَ الْهَدَايَا إِلَى الْجُوارِي والنَّدَمِ ، فَحَمَلُوهَا إلَى خَيْمَةِ الْفَتَاةِ ، فَلَمَّا رَأْتِ الرِّدَاءَ مَشْقُوقًا ، والسَّمْنَ والْعَسَلَ إلَى خَيْمَة قَائلَةً :

\_أَبْلِغُ مَوْلَاكَ أَنْ أَبِى ذَهَبَ يُقَرِّبُ بَعِيدًا ، وَيُبْعِدُ قَرِيبًا . . وأَنَّ أَمِى ذَهَبَتْ لِتَشُقُ النَّفْسَ نَفْسَيْنِ . . وأَنَّ أَخِى يُراعِى الشَّمْسَ ، وأَنَّ أَخِى يُراعِى الشَّمْسَ ، وأَنَّ سَمَاءَكُمُ انْشَقَتْ ، وأَنَّ وعَاءَيْكُمْ نَضَبَا . .

فَحَفِظَ الْخَادِمُ كُلُّ مَا قَالَتْهُ الْفَتَاةُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ، وَلَمْ يَفْهَمُ مَعْنَاهُ . . ثُمَّ عَادَ إِلَى امْرِئِ الْقَيْسِ ، وأَخْبَرَهُ بِهِ ، فَفَهِمَ امْرُؤُ الْقَيْسِ مَعْنَاهُ وقَالَ للْخَادِم :

-أمًّا قَوْلُهَا: إِنَّ أَبِي ذَهَبَ يُقَرِّبُ بَعِيدًا ، وَيَبْعِدُ قَرِيبًا ، فَإِنَّ أَبِهَا قَوْلُهَا : ذَهَبَ أَبَاهَا قَدْ ذَهَبَ يُحَالِفُ قَوْمًا عَلَى قَوْمِهِ .. وَأَمًّا قَوْلُهَا : ذَهَبَتْ أَبَّاهَا قَدْ ذَهَبَ يُحَالِفُ قَوْمًا عَلَى قَوْمِهِ .. وَأَمًّا قَوْلُهَا : ذَهَبَتْ أُمِّى تَشُقُ النَّفْسَ نَفْسَيْنِ ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ أُمَّهَا قَابِلَةٌ ، وقَدْ ذَهَبَتْ أُمِّى تَشُقُ النَّفْسَ نَفْسَيْنِ ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ أُمَّهَا قَابِلَةٌ ، وقَدْ ذَهَبَتْ تُساعِدُ سَيْدةً عَلَى الْوَضْعِ .. وأَمَّا قَوْلُهَا : إِنَّ أَخِى يُراعِي الشَّمْسِ الشَّمْسَ . فَمَعْنَاهُ أَنَّ أَخَاهَا يَرْعَى مَاشِيَةً ويَنْتَظِرُ عُرُوبَ الشَّمْسِ حَتَّى يَعُودَ إِلَى ذَارِه .. وأمَّا قَوْلُهَا : إِنَّ سَمَاءَكُمُ انْشَقَتْ ..

فَمَعْنَاهُ أَنَّ الحُّلَّةَ الَّتِي أَرْسَلْتُهَا مَعَكَ قَدِ انْشَقَّتْ . . وأمَّا قَوْلُهَا : إِنَّ وِعَاءَيْكُمَّا نَضَبَا ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ السَّمْنَ والْعَسَلُ قَدْ نَقَصَا ، فاصْدُقْنى بِمَا حَدَّثُ . .

## فقال الخادم :



فَهَدُّدَهُ امْرُؤُ الْقَيْسِ قَائلاً:

\_ الوَيْلُ لَكَ إِنْ عُدْتَ لمثْلها . .

ومِنْ هَذِهِ الرِّسَالَةِ تَأَكَّدُ امْرُؤُ الْقَيْسِ مِنْ ذَكَاءِ خَطِيبَتِهِ وحُسْنِ فَرَاسَتِهَا ، وجَهِّزَ الإِبلَ المَائَةَ الَّتِي اتَّفَقَ أَنْ يُقَدِّمُهَا مَهْراً لِفَتَاتِهِ ، فرَاسَتِها ، وجَهِّزَ الإِبلَ المَائَةَ الَّتِي اتَّفَقَ أَنْ يُقَدِّمُهَا مَهْراً لِفَتَاتِهِ ، وَخَرَجَ مَعَ خَادِمِهِ يَسُوقُ الإِبلَ قَاصِدَيْنِ دِيَارَها . . وفي الطَّرِيق مَرَّا بِبنُر مَاء ، فتوقَف امْرُؤُ الْقَيْسِ ، حَتَّى يستريحا ، وأَمَر خَادِمَهُ أَنْ يَسْقي الإِبلَ . .





أَمَا الْغُلامُ فَقَدْ سَاقَ الإِبِلَ ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى دِيَارِ الْفَتَاةِ ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ خَطِيبُهَا ، وأَنَّهُ جَاءَ يُقَدِّمُ لَهَا مَهْرَهَا الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْه مَعَ أَبِيهَا ..

فَلَمَّا رَأَى أَبُوهَا وَأُمُّها وَأَخُوهَا الإِبِلَ تَهَلَّلُوا فَرَحًا ، وَذَهَبُوا إِلَى الْفَتَاة قَائِلِينَ :

\_لَقَدْ جَاءَ خَطِيبُكِ ومَعَهُ مَهْرُكِ ، مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ . .

فَفَكَّرَت الْفَتَاةُ قَليلاً . . ثُمَّ قَالَتْ :

ـ لا أدْرى أهُو خَطيبي أمْ لا ..

فَتَحَيُّر أَهُّلُهَا وسَأَلُوهَا:

\_ ماذاً نَفْعَلُ مَعَهُ ، ومَاذاً نَقُولُ لَهُ ؟! أَشيرى عَلَيْنَا . .

فَقَالَت الْفَتَاةُ:

- انْحَرُوا بَعِيرًا ، وأَطْعِمُوهُ مِنْ كِرشِهَا وَذَنبِهَا . .

فأَمَرَ والدُ الْفَتَاةِ بِذَبْحِ بَعِيرٍ ، فَلَمَّا سَلَخُوهُ أَخْرَجُوا كِرْشَ الْبَعِيرِ وَطَبَخُوهُ مَعَ ذَيْلِهِ . . ثمَّ قَدَّمُوهُ لِلْخَادِمِ ، فَأَكَلَ مِنْهَا حَتَّى الْبَعِيرِ وَطَبَخُوهُ مَعَ ذَيْلِهِ . . ثمَّ قَدَّمُوهُ لِلْخَادِمِ ، فَأَكَلَ مِنْهَا حَتَّى شَبِعَ ، ولَمْ يَسَأَلُ عَنِ اللَّحْمِ والكَبِد والسَّنَام . . فأخْبَرُوا الْفَتَاة

بذَلِكَ ، فَقَالَتْ : \_اسْقُوهُ لَبَنًا حَامضًا

فَقَدَّمُوا لَهُ وِعَاءً مَلِيئًا بِاللَّبِنِ الْحُامِضِ ، فَرَفَعَهُ الْخَادِمُ عَالِيًا وشَرِبَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، فَأَخْبَرُوا الْفَتَاةَ بِذَلِكَ ، فَقَالِتُ :

- افْرِشُوا لَهُ فِراشًا خَارِجَ الخَيْمَةِ عِنْدَ اللَّخَلَفَاتِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ اللَّخِلَفَاتِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ بَطْنِ الْبَعِيرِ ؛ لِيَنَامَ هُنَاكَ اللَّيْلَةَ . .



فَفَرشُوا لَهُ حَيْثُ أَشَارَتْ ، فَنَامَ الخَّادِمُ ولَمْ يَعْتَرِضْ ، فَقَالَتِ الْفَتَاةُ لِنَفْسِهَا :

- لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ آمْراً الْقَيْسِ . . مَا هَذَا إِلا خَادِمٌ أَرْسَلَهُ آمْرُو أَلْقَيْسِ وجَاءَ يَنْتَحِلُ أَرْسَلَهُ آمْرُو أَلْقَيْسِ وجَاءَ يَنْتَحِلُ شَخْصيَّتَهُ . .

وفِي الصَّبَاحِ أرْسَلَتْ إِلَيْهِ قَائِلَةً:

\_إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ أُمُورٍ ثَلاثَة ، حَسْبَ شَرْطِى عَلَيْكَ ، قَبْلَ إِنَّى أَرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ أُمُورٍ ثَلاثَة ، حَسْبَ شَرْطِى عَلَيْكَ ، قَبْلَ إِتْمَامِ الزُّواجِ . .

فجَاءَ الخَّادمُ وَقَالَ لَهَا:

\_سَلى عَمَّا شئت . .

فسَأَلَتْهُ فَلَمْ يُحْسِنِ الْجُوابَ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَت :

- اقْبِضُوا عَلَى هَذَا الْخَادِمِ ، وقَيَّدُوهُ . . لا بُدَّ أَنَّهُ قَتَلَ سَيِّدَهُ وَجَاءَ يَنْتَحِلُ شَخْصيَّتَهُ . .

فَتَعَجُّبَ أَبُوهَا وأهْلُهَا وقَالُوا :

\_ كَيْفَ عَلَمْت أَنَّهُ الْخَادمُ ، ولَيْسَ امْرَأَ الْقَيْس ؟!



- لَقَدْ اخْتَبَرْتُهُ فِي أُمُورٍ ثَلاَثَةٍ ، كَشَفَتْ شَخْصِيَّتَهُ . .

فَقَالُوا لَهَا :

مًا هي ؟!

فَقَالَتْ:

\_أطْعَمْتُهُ كِرْشَ الْبَعِيرِ وَذَنَبَهُ فَأَكَلَهُمَا وَلَمْ يَعْتَرِضْ . . لوْ كَانَ سَيِّدًا لَرَفَضَ وَطَالبَنَا بِلَحْمِ الْبَعِيرِ وَكَبِدِهِ وسِنَامِهِ . .



فقَالُوا :

\_ صَدَقْت ...

فقالَت :

\_وسَقَيْتُهُ اللَّبَنَ الحَّامِضَ ولَمْ يَعْتَرِضْ ، ولَوْ كَانَ سَيِّدًا لَطَالَبَ باللَّبَن الحُلُو ..

فقَالُوا :

\_حَقًّا ..

فقَالَت :

\_وفرَشْتُ لَهُ عِنْدَ الْقُمَامَةِ فَنَامَ ولَمْ يَعْتَرِضْ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ خَادِمٌ قَدْ تَعَوُدَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ فِي الْمَأْكَلِ والْمَشْرَبِ والنَّوْمِ ، وهي أشْيَاءٌ يَأْنَفُ مِنْهَا السَّادَةُ ..

فَقَبَضُوا عَلَى الخَادِمِ وقَيَّدُوهُ ، انْتِظَارًا لِمَا تُسْفِرُ عَنْهُ الأَحْدَاثُ ، وحَتَّى تَتَّضِحَ لَهُمُ الحُقِيقَةُ . .

أمًّا مَا كَانَ مِنْ حَالِ امْرِئِ الْقَيْسِ ، فإنَّ قَوْمًا مَرُّوا بِهِ وهُو فِي البَيْرِ ، وسَمِعُوهُ وهُو يَصْرُخُ ويَسْتَغِيثُ ، فأخْرَجُوهُ مِنَ الْبِئْرِ ، البِئْرِ ،



\_لَقَدْ جَاءَ خَطِيبُكِ يَسُوقُ مَهْرَكِ ، مِائَةً مِنَ الإِبِلِ . .

فقالت الْفَتَاة :

ـ لا أَدْرِي أَهُو خَطِيبِي أَمْ لا ...

فقَالُوا لَهَا :



## فقالت :

-انْحَرُوا لَهُ بَعِيرًا ، وأَطْعِمُوهُ مِنْ كُرشِهِ وَذَنَبِهِ . . فَلَمَّا قَدَّمُوا لَهُ ذَلِكَ ، نَظَرَ إِلَيْهِمْ مُسْتَنْكُرًا وقَالَ : فَلَمَّا قَدَّمُوا لَهُ ذَلِكَ ، نَظَرَ إِلَيْهِمْ مُسْتَنْكُرًا وقَالَ : -أَيْنَ اللَّحْمُ وأَيْنَ الْكَبِدُ والسِّنَامُ ؟! ورَفَضَ أَنْ يَأْكُلَ ، فقالت الْفَتَاةُ :

\_اسْقُوهُ لَبَنًا حَامضًا . .

فَلَمَّا قَدَّمُوا لَهُ اللَّبَنَ الْحَامِضَ نَظَرَ إِلَيْهِمْ مُسْتَنْكِرًا وقَالَ :

- أَيْنَ اللَّبَنُّ الْحُلُو ؟!



ورَفَضَ أَنْ يَشْرَبَهُ ، فَقَالَتِ الْفَتَاةُ :

\_ افرِشُوا لَهُ عِنْدَ الْقُمَامَةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ كِرْشِ الْبَعِيرِ حتَّى يَنَامَ لَيْلَتَهُ ..

فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ رَفَضَ أَنْ يَنَامَ ، وَقَالَ لَهُمْ :

- بل افِرْشُوا لِي فَوْقَ رَبُوة مُرْتَفِعَة ، وانْصِبُوا فَوْقَهَا خَيْمَة . .

فلمًّا أخْبَرُوهَا بِذَلِكَ تَبَسَّمَتْ وقَالَتْ :

\_أَحْضِرُوهُ . . هَذَا هُوَ زَوْجِي . .

فَلَمًّا حَضَرَ امْرُؤُ الْقَيْسِ قَالَتْ :

- الآن تَتِمُ مَراسِمُ الزُّواجِ . .



فَقَالَ لَهَا:

\_هلْ نَسِيتِ شَرْطَكِ ؟! أَلَمْ تَقُولِي إِنَّكِ سَتَخْتَبِرِينَنِي فِي أَمُورِ ثَلاثَة مِ، حتَّى يَتِمَّ الزَّواجُ ..

فضحكت الْفَتَاةُ وَقَالت :

\_لَقَدِ اخْتَبرتُكَ فِيها بالفِعْلِ . . هَلْ نَسِيتَ اخْتِبارَ الأَكْلِ والشُّرْبِ والنَّوْمِ . . لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ خَطِيبي الْحُقِيقِيُّ مِنْهَا ، وكَشَفْتُ زَيْفَ الْخَادم مِنْهَا . .

فَضَحكَ امْرُؤُ الْقَيْسِ وَقَالَ :

\_أَنْتِ لَسْتِ ذَكِيَّةً وَفَطِنَةً فَقَطْ ، بَلْ أَنْتِ دَاهِيَةٌ مِنْ دَوَاهِي الْعَرَبِ . . لَقَدْ صَدَقَ حَدْسي حينَ رَأَيْتُك . .

وتَمَّتْ مَراسِمُ الزَّوَاجِ ، أَمَّا الخَّادِمُ فَقَدْ لَقِي جَزَاءً أَسُودَ مِنْ شَعْر رَأْسه . .

(غُت)

رقم الإيداع : ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ الترقيم الدولي : ٦- ٩٨٤ - ٢٦٦ - ٩٧٧